

من نوادر اشمب



## اشتعب الطماع

شخْصِيّةُ حقيقيَّةُ ، اشْتهرَت بالنَّهَم والشَّراهَةِ في الأكُلِ ، يعْتَبرُهُ الْبعْضُ أميرَ الطُّفَيْليَّينَ والشَّراهَةِ في الأكُلِ ، يعْتَبرُهُ الْبعْضُ أميرَ الطُّفَيْليَّينَ بلا مُنَازِع ، حيْثُ يتسلَّلُ إلى كلَّ مائدة أو احْتِفال أو عُرْسٍ فيه طعامُ ، دونَ أن يدْعُوه أحدُ أو ينْتظرَ دَعْوةُ من أحدٍ . وعلى الرَّعْمِ من كُلَّ هذا ، فقد كان أشْعَبُ شخصيتُ مرحةً محْبوبةً ، تتَسمُ كلُّ مواقِفه بالفُكاهَةِ مرحة محْبوبةً ، تتَسمُ كلُّ مواقِفه بالفُكاهَةِ والضَّحلِ ، بسبب طرفه وخفة روحه والضَّحلِ ، بسبب طرفه وخفة روحه ومواقِفه الطَّريفَة !

## أشعب والأشرار الثلاثة!

بقلم : د. وجيه يعقبوب السيد بريشة : ا. عبد الشافي سيد إشراف : ا. حبصدي منصطفي

> طباعة رشر المؤسسة العربية الحديثة المنع والدر والوزاع و: ماراحة عامات المحدد العارض عامات المحدد

## أشعب والأشرار الثَّلاثةُ

خَرجَ أَشعبُ إلى السُّوقِ وهو َ يسنْحَبُ بقَرةً لكىْ يَبيعَها ، وفى الطَّريقِ لمحنهُ ثلاثَةً منَ الأصندقاءِ فاتَّفقُوا على أنْ يَخْدَعوهُ وقالوا :

- إِنَّ أَسْعَب رَجِلٌ طُماعٌ ، ولوْ قُلنا له : إِنَّ تاجِرًا مُعَيِّنًا سوْفَ يشْترى الْبقرَةَ بسعْرٍ أَكْبَر لأَسْرعَ إليه طلَبًا للزَّيادةِ !

ثمُّ همسَ بعضتُهمْ لِيعْضِ وقالوا :

- يجِبُ أَنْ نَخْدعَ هذا الطَّمَّاعَ ونُغْرِيَهُ حتى يكُفُّ عن طَمَعِهِ !

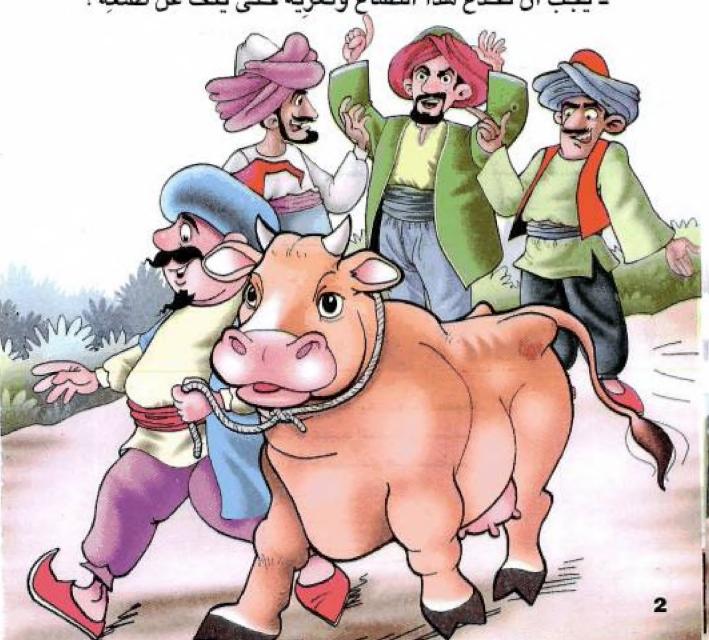

مضنى أشعبُ فى طريقِه إلى السُّوق ، وهو يُمَنَّى نفْسَهُ بمالٍ كثيرٍ يحصُلُ عليه منْ بيْع هذه الْبقرةِ السَّمينَةِ . وفى الطَّريقِ الْتَقَى به أحدُ هؤلاءِ الأَشْرَارِ ، فأَظْهَرَ له النُّصْحَ وتظاهرَ بالْعطْفِ ، وقال :

- إلى أَيْن أَنت ذاهبٌ بِبقَرتكَ يا أَشعبُ ؟ ردُّ أَشعبُ قائلاً :
- ـ إلى السُّوقِ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ يَا أَخَى لِكِيْ أَبِيعَ هذه الْبِقْرةَ ! اقْتربَ الرجلُ مِنْ أَشْبِعبَ وهمسَ له قائلاً :
- إذَنْ سوْفَ أُقَدِّمُ لك نصيحةً ستكْسبُ مِنَ وَرائها الْكثيرَ!



لمْ يكدْ أَسْعِبُ يسمعُ ذِكْرَ الْمُكْسَبِ ، ويشمُّ رائحةَ الثُّقودِ ، حتى الْفَرجَتْ أساريرُهُ وقال :

> ـ مادامَ هُناك مكْسبُ ، فسوْفَ آخذُ بِنصيحتكَ ! قالَ الرجلُ في خُبْثِ :

أنا قَادُمٌ منْ فورى منَ السُوقِ ، وقدْ رأيتُ التُجَارَ هناكَ
 يبْحثونَ عنْ بقرةٍ مثلِ بقرتكَ هذه بأَى ثمنٍ ، ولكنَّهمْ يَشْتُرطونَ أنْ
 تكونَ بلا ذَيْلِ !

وعلى الْفَوْرِ قطعَ أَشْبِعِبُ ذَيْلَ بِقَرتِهِ وَشَكَرَ الرَّجُلَ وَمَـضَىَ فَى طريقِه وهو يقولُ لِنِفْسِهِ :



ثم واصلَ أشعبُ سَيْرَهُ متَّجهًا إلى السَّوقِ ، وبعْد قليلِ الْتَقَى برجلِ آخَرَ فسألَهُ :

> - إلى أيْنَ أنت ذاهبُ يا أَشعبُ ؟ ردُّ أَشعبُ :

إلى السُّوق يا أَخَى لأَبِيعَ هذه الْبقرة ؛

مسحَ الرجلُ بيَدِه على ظهْرِ الْبقرةِ ، وتظاهرَ بالنُّصِيْحِ قائلاً : - إنَّها حقّا بقَرةُ سمينةُ ، لكنُّ التُّجَّارَ في السُّوقِ يَشِيْترِطونَ أَنْ تكونَ الْبقرةُ بلا قَرْنَيْنِ حتى لا تُؤْذي أحدًا بقَرْنَيْها !



## قَالَ أَشْبِعِبُ لِلرجِلِ :

لا بأس ، مادامت هذه هى شروطهم ، المهم أن الحيض ثمن بقرتى !

ثمُّ لمْ يلبَثْ أَشعبُ أَنْ كسرَ قَرْنَىِ الْبقرةِ ، وشكرَ الرجلَ ومضىَ في سبيلهِ .

نظرَ الرجلُ إلى أَشْعبَ نظْرةً ساخرةً وقال:

ـ ولكنْ لا تَنْسَنَا يا أَشْبَعْبُ فقدْ دَلَلْنَاكَ على الخُّيرِ . ردَّ أَشْبَعْبُ قَائِلاً :

- ثِقْ بِأَنَّنى سوْفَ أَردُّ لكَ جميلكَ ومعْروفَكَ أَيُّها الرجلُ ... حَثُّ أَشْعبُ الخُطَى مُسْرعًا إلى السُّوقِ ، وقبْلَ أنْ يصل إلى



السُّوقِ الْتقى به الرجلُ الثَّالثُ فسألهُ: - إلى أَيْن أَنتَ ذاهبُ يا أَشعبُ ؟ ردَّ اشعبُ:

- إلى السُّوقِ يا أخى لِكِّيْ أبيعَ هذه البقرةَ .. فقالَ الرجلُ :

ـ ولكنِّى قادمٌ من السُّوقِ ، وسمِعْتُ التجارَ يطْلبونَ شبِرَاءَ بقرةٍ بلا أُذُنَيْن بأعْلَى سبِعر !



سحبَ أَشْعِبُ بِقْرَتَهُ بِعْدَ أَنْ قَطْعَ ذَيْلَهَا وَقَرْنَيْهَا وَأُذُنَيْهَا وسارَ مُسْرِعًا حتى وصلَ إلى السُّوقِ ، وبمجردِ أنْ راهُ التُّجارُ الْتَفُّوا حوْلَه وانْفَجَروا ضاحكِينَ ، وقالوا ساخرين :

ما الذى فعلَ بِبقرَتِكَ هذا يا أَشْعبُ ؟
 ردً أَشعبُ فى دَهُشنَة :

- اليُسنَتُ هذه هي شُروطُكمْ أَيُّها التجارُ ؟ أَلمْ تطلبوا بقرةً بهذه المُواصنفاتِ على أنْ تَدْفعوا أَعْلَى سعْرِ ؟!



أَيُّقَنَ اشْبُعبُ أَنَّ الأَشْرارَ الثَّلاثةَ قَدْ خَدَعوهُ ، بِعْدَ أَنْ رأَى اسْتَنْكارَ التجارِ ودهُشْنَتَهُمْ ، فتخلُّص َ مَنْ بقرتِه بِثمنِ زَهِيدٍ وعادَ حزينًا إلى بِيْتِهِ !

وفى الطَّريقِ الْتَقى بالأَشْرارِ الثَّلاثِةِ مُجْتَمِعِينَ ، فسألوهُ : - ماذا صنعْتَ يا أَشعبُ ؟ - ماذا صنعْتَ يا أَشعبُ ؟

ردُّ أَشعبُ في اهْتمامٍ وجِدِّيةٍ ، وتظاهرَ بالسَّعادة والبَهْجةِ وقال :

ـ الحمدُ للّهِ ، لقدْ بعْتُ الْبقرةَ بسعْرِ كبيرٍ ، ولِكَىْ تَعْلَمُوا أَنَّنَى لا أَنْسَى الْمعْروفَ فأنتمْ مَدْعُوُونَ علَى الْغَدَاءِ معى غَدًا . لم يصدق الأَشْرارُ الثَّلاثةُ أَنْفُسنَهُمْ ، وهمْ يسْمَعون ذلكَ ،



قصَّ أَشْعَبُ عَلَى رَوَّجَتِه ما حدثَ فَعَاتَبَتَّهُ بِشِدَّةٍ ، لَكَنَّهُ نَظْرَ إليَّها نَظْرَةَ تَحَدُّ وقال :

> ـ سوْفَ تعْرِفِينَ كَيْفَ أَرِدٌ حقِّى أَيتُها الْمُرْاةُ ا ثم أعْطاها أَرْنبًا قدْ رَبَطهُ في حبْلِ وقالَ :

- مَا عَلَيْكِ إِلاَّ أَنْ تَتَظَاهَرَى بِأَنَّكِ تُكَلِّمِينَ هَذَا الأَرْنَبَ عِنْدَمَا يَأْتَى هَوُلَاءِ الضَيُّوُفُ ، ثمَّ تُطْلقى سَرَاحَهُ ، وتدَعِيهِ يخْرجُ منَ الْبابِ الخُلْفِيِّ ! ثم أضاف :

ـ أَمَا الَّبَاقَى ، فسأقومُ أَنَا بِتَّنَّفيذِهِ ا

وعلى الرُّغْمِ مِنْ أنَّ الزُّوْجةُ لم تَفَهمْ ما يريدُهُ أَسْعبُ بالضَّبُطِ،



حضر الضّيوفُ على الْغَداءِ في المُوْعِدِ المحْدُد، فلمْ يجدوا أَشعبَ بِالْبَيْتِ، لَكِنُّ رَوْجتُه أَخبَرتُهُمْ أَنَّه لِنَّ يتأخَّرَ، ثم أَمسكتِ الأَرْنبَ وهمست في أَذُنِه بِكُلماتٍ ثُم أَطْلقَتْهُ مِنَ الْبابِ الخَلْفيِّ. تعجّبَ الأَشْرارُ الثَّلاثَةُ ونظرَ بعْضُهُمْ إلى بعْضٍ نظرَةَ ارْتيابٍ، وقالوا:



لمْ يَمْض سوى وقت قَليلٍ ، حتَّى قَدِمَ أَشْعَبُ وهو يحملُ الأَرْنَبَ وبعْضَ الأَشْنِياءِ ، التي أَعْطاها لِزُوْجَتِهِ وقالَ في جِدِّيَّةٍ :

لَّ لَقَدْ أَبْلَغَنَى هذا الأَرْنَبُ أَنَّ ضَنُيُوفَنَا قد حَضروًا ، كما أَبْلَغَنَى أَنْكِ تريدينَ بعض الأَشْياءِ فأحْضَرْتُها وجثْتُ على الفَوْرِ !

لمْ يكد أشْعبُ يُنْهِى كلامَهُ حتى أقبلَ الأَشْرارُ الثَّلاثَةُ عليه قائلين :

> ـ ما هذا يا أَشْعَبُ ؟ هلْ مانراهُ بأَعْيُنِنَا حقيقةٌ أَوْ خيالٌ ؟ أَجَابَ أَشْعِبُ في ثِقَةٍ :

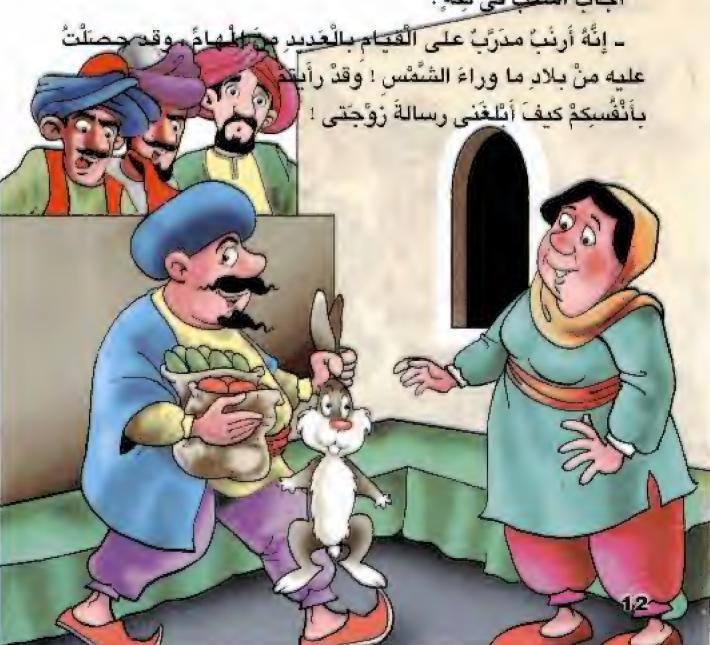

مالَ أحدُ الضُّيوفِ على أشعبَ قائلاً:

- إِنَّه أَرِنبٌ عجيبٌ يا أَشعب ، أَريدُ أَنْ اشْتَرِيَهُ مِنْك ! ردُّ أَشعبُ قائلاً :

- لكنكُ لنَّ تَقْدرَ على دَفْعِ ثَمَنِهِ ، فهو غالى الثَّمنِ ..
أَبْدَى الأَشْرارُ الثَّلاثَةُ جميعًا اسْتِعْدادَهُمُ الشَّديدَ لِشراءِ هذا
الأَرْنبِ مَهْما كان الثَّمنُ ، وتحت إلحَّاحِهِمْ وإصْرَارِهِمْ قالَ أَشعبُ
في مَكْر وخُبْثٍ:

- بِرَغْم مَا أَكِنُهُ لِهِذَا الأَرْنِ مِنْ حِبًّ وِتقْدِيرٍ فِسَوَّفَ أَتِنَازِلُ عَنْهُ كُمْ بِمَائَةً بِرُهِم فَحَسْنُ .

لكمْ بِمِائَةِ دِرُهم فَحَسْتُ . ثم لمْ يلْبَثِ الْأَشْرارُ أَنْ دَفعوا لأَشْعبُ الْمَائةَ دِرْهُم ، وانْصنرفوا وهمٌ يحملونَ الأرْنبُ في بهجة وسعادة !

الْتَفْتَ الثلاثَةُ بِعُضْنُهِمْ إلى بَعْصِ وقالوا:

- يالَها مِنْ صَنَفْقة ٍ رابِحَة ٍ ، لولاً طمعُ أَشعبَ وبخْلُهُ ما باعَ هذا الأَرْنبَ الْعجيبَ بأَى تُمن !

ثم نظرَ أَحَدُهمْ إلى الْفضاءِ الْمُمْتَدُّ أَمامَه وهمسَ في أَذُن الأَرْنبِ قائلاً:

اذْهَبُ إلى بَيْتى الذى يقعُ فى وسَطِ الْمدينَةِ وأخْبِرِ ابْنى أَنْ
 يشْتَرِىَ طعامًا لأَنْنى قدْ دعَوْتُ بعْضَ الأَصنْدقاءِ معى على الْغَدَاء!

ثمَّ أَطْلَقَ الأَرْنَبَ وراح يَنْظُرُ إليه وهو يجرى مُتَقَافِزًا في خِفَّةٍ ورشاقة نِظْرَة إعْجابِ وسعادة إ



- أَلَمْ تُجِهِّزُوا لِنَا الطَّعَامَ كَمَا أَخْبِرُّتُكُمْ ؟ لَكِنَّ رَوْجِتَهُ نظرتْ إليه في اسْتِغْرابٍ وقالتْ : - لم يِخْبِرْنَا أَحَدُ بِشْنَيْءٍ بِا زَوْجِي الْعَزِيزَ صِدِّقْني !

قَالَ الزوُّجُ في حِدُّةٍ:

- أَلمْ يخْبِرُكِ الأَرْنَبُ بذلكَ يا لَئِيمَةُ ؟ لقدْ رأيْتُهُ يجْرى نحوَ الْبيتِ ﴿
لَمْ تَكَدِ الزَوْجَةُ تسمعُ زَوْجَها وهو يقولُ هذا الْكلامَ حتى ظنّتْ
أَنَّ زَوْجَها قَدْ أَصِابَتْهُ لَوْتَةً عقليّةً ، فخرجتْ تجْرى مِنْ أَماهُ
مَذْعُورةً وهي تقول :

ـ سلامُ قوْلاً مِنْ رَبِّ رَحِيمِ! أَرْنبِ !! أَرْنبِ !! أَرْنبِ !! أَرْنبِ اللهِمُ قَوْلاً مِنْ رَبِّ رَحِيمِ! أَرْنبِ اللهِمُ أَرْنبًا أَدركَ الأَشْرارُ الشَّلاثَةُ أَنَّ أَشْعبَ قَدْ خَدَعهم، وباغ لهمْ أَرْنبًا ثَمَنُهُ دِرْهَمان بمائة دِرْهم وزَعَمَ أَنَّهُ أَرنبُ مدرَّبُ ، فرجعوا إليه ، والشَّرُ بادِ في أَعْيُنهمْ وقالوا:



صْحِكَ أَشْعِبُ مِنْ أَعْمَاقِهِ وَقَالَ :

- لا تَغْضَبوا ، فالمُثَلُ يقولُ : « كما تَدِينُ ثُدَانُ » ، والبادِئُ أَظْلَمُ !

ثمُّ الْتَفَتَ إليهم وقال :

لقد ْ رَعَمْتُمْ أَنَّ التَّجارَ يطلبونَ بقرةً بلا ذيْلٍ ولا قرْنَيْنِ وبلا أَذُنَيْنِ وبسَببِ خديعَتِكمْ هذهِ خسرِرْتُ الجُلْدَ والسَّقطَ .. هذه بتِلْكَ يا رجالُ ا

أَطْبِقَ الْأَشْرِارُ الثَّلاثةُ منَ الخُجلِ ، ولمْ يَنْطِقوا بِكَلِمةٍ ، بِيْنما ارْتَسْمَتْ عَلَى وحْه أَشْعِبَ الطَّماعِ ابْتسامةُ ساخِرةً ، ولِسانُ حالِهِ

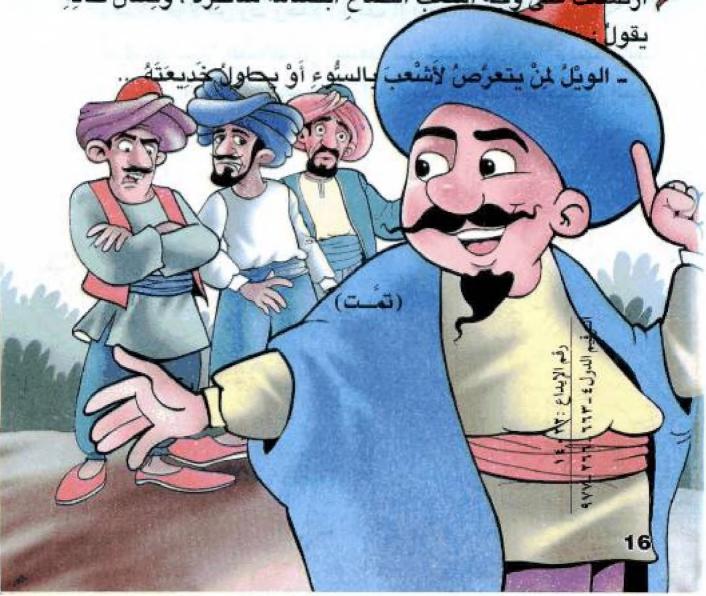